# مَعَالِمُ الْهُدَى زَمَن انْتِشَا رِالْوَهَا (فيروس كورونا)

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القاور بونواشة الجزائري

# بييه مِ اللهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

# مُعَنَّكُمْنَ

الحُمْدُ لِلّهِ حَالِقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاء ، مُنْزِلِ الدَّاءِ وَالدَّوَاء، وَمُقَدِّرِ الْبَلاءِ وَالْوَبَاء، فَيُصِيبُهُ بِعَدُلِهِ وَحَكَمتِهِ مَنْ يَشَاء، وَيَصْرِفُهُ بِرَحْمَتِهِ عَن مَّن يَشَاء، مُرْسِلِ الآياتِ وَالطَّوَاعِينِ تَخْوِيفًا وَعَذَابًا لِلْأَشْقياء، وَرَحْمَةً لِلْأَتْقِيَاء، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْمَعْبُودُ بِالحُقِّ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاء، النافذُ حُكْمُهُ عَلَى الْخَلْقِ سَوَاء، وَالْعَالِبُ عَلَى أَمْرِه وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاء، النافذُ حُكْمُهُ عَلَى الْخُلُقِ سَوَاء، وَالْعَالِبُ عَلَى أَمْرِه وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ إِلسَّتَوَى، الْمُتَقَرِّدُ بِكَشَفٍ الضَّرِّ وَرَفِعِ اللَّأَوْاء، ذُو الْمَنِ وَالْعَطَاء، وَصَاحِبُ الْفَصْلِ وَالْوَفَاء، فَلَهُ الشَّكُورُ فِي السَّرَّاء، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، النَّيُ اللهُ وَالْوَفَاء، فَلَهُ الشَّكُورُ فِي السَّرَّاء، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، النَّي اللهُ وَسُلَقَى، وَالرَّسُولُ الجُتَيَى، سَيِّدُ الْأَنْبِيَاء، وَإِمَامُ الْخُنَفَاء، الْمَبْعُوثُ لِلْعَالَمِينِ بِالرَّحْمَةِ وَالشِيقَاء، وَلَمَ اللهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ الشُّرَفَاء، وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ الْأَصْفِياء، وَعَلَى مَن سَلَكَ صَلَى اللهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ الشُّرَفَاء، وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ الْأَصْفِياء، وَعَلَى مَن سَلَكَ لَهُ حَمْهُمْ وَبِآثَارِهِمْ إِقْتَفَى؛ أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُوجَزَةٌ كَتَبْتُهَا نُصْحًا لِنَفْسِي وَإِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَصِيبَةِ النَّي تَمُّرُ كِمَا الْبَشَرِيَّةُ جَمْعَاء، لِمَا حَلَّ كِمِمْ مِنْ وَبَاءٍ عَظِيمٍ، وَدَاءٍ جَسِيمٍ، حَيَّرَ الْعُلَمَاءَ وَالْأَطِبَاءُ؛ فَلَمْ يَعْرِفُوا لَهُ أَصْلًا، وَلَمْ يَقْوا لَهُ عَلَى دَوَاء، وَأَعْجَزَ الْحُكَّامَ وَالْأُمْرَاء؛ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِحْتِرَازِ مِنْهُ وَلَا الْإِحْتِمَاء، وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَهُمْ بَيْنَ حَوْفٍ وَرَجَاء.

وَقَدُ رَقَمْتُ فِي هَذِهِ الصَّفَحَاتِ جُمُلَةً مِنْ مَعَالِمِ الْهُدىٰ يَسْتَنِيرُ وَيَهْتَدِي بِهَا الْمُسْلِمُ فِي وَقَدُ رَقَمْتُ إِنْ اللهُ شَرَّهَا، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا زَمَنِ اِنْتِشِارِ الْوَبَاء؛ بَلْ وَفِي غَيْرِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ وَالْمِحَن؛ وَقَانَا اللهُ شَرَّهَا، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا رَمَنِ اِنْتِشَارِ الوَبَا» (١). بَطَن، وَقَدُ ذَكَرْتُ فِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعْلَمًا، وَأَسْمَيْتُهَا : «مَعَالِمُ الْهُدَىٰ فِي زَمَنِ اِنْتِشَارِ الوَبَا» (١).

<sup>(</sup>١) وكنت قد ألقيت أصلها في حلقات توعوية بُثَّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتفريغها الأخوين الفاضلين: نصر الدين العقون، وسليم قاسمي، وفقهما الله، وسدد خطاهما، وجزاهما كل خير.

۲

وَأَسُالُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْفَعَ كِمَا كَاتِبَهَا، وَقَارِئَهَا، وَسَامِعَهَا، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي مَا وَقَعَ لِي وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ صَوَابٍ فَالْفَضُلُ لِلّهِ وَحُدَهُ عَزَّ وَجَّل. كَمَا أَسْأَلُهُ فِيهَا مِنْ صَوَابٍ فَالْفَضُلُ لِلّهِ وَحُدَهُ عَزَّ وَجَّل. كَمَا أَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ بِأَسُمائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَىٰ أَنْ يَرْفَعَ عَنَا هَذَا الْوَبَاء، وَأَنْ يَدُفَعَ عَنَا كُلَّ بَلاء، وَأَلَّا لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيّنَا عَلَى نَبِيّنَا وَلا بَمْ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيّنَا وَلا بَمْ عَينَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

المَعْلَمُ الأوَّل: تذكر نعم الله تعالى على خلقه، وشكر المنعم عليها، يدفع العذاب ويرفعه.

أوَّلُ معْلمٍ يهتدي به المسلم في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البشرية أن يتذكر نعم الله تعالى الكثيرة عليه وعلى الناس، فالله جل وعلا قد أنعم على عباده نعما غزيرة لا تحصى، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [ إبراهيم: ٣٤]، فتذكر النعم واستحضارها زمن البلاء من أعظم الأسباب التي تجعل المؤمن

# مَعَالِمُ الْهُدَى فِي زَمَنِ إِنْتِشَارِ الوَّبَا

مطمئن القلب، مرتاح البال، راضيا بقضاء الله وقدره، كما أن شكر الباري عَرَّقُ عليها يدفع عقاب الله تعالى، ويرفع عذابه.

قال الله عز وجل: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧].

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا يُعَذَّبُ شَاكِرًا وَلَا مُؤْمِنًا ﴾ (١).

قال الطبري: وَإِنَّمَا عُقُوبَتُهُ مَنْ عَاقَبَ مِنْ خَلْقِهِ جَزَاءٌ مِنْهُ لَهُ عَلَى جَرَاءَتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى خِلَافِهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَكُفْرَانِهِ شُكْرَ نِعَمِهِ عَلَيْهِ. فَإِنْ أَنْتُمْ شَكَرْتُمُ لَهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَطَعْتُمُوهُ فِي أَمْرِهِ خِلَافِهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَكُفْرَانِهِ شُكْرَ نِعَمِهِ عَلَيْهِ. فَإِنْ أَنْتُمْ شَكَرْتُمُ لَهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَطَعْتُمُوهُ فِي أَمْرِه وَنَهْيهِ، فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى تَعْذِيبِكُمْ، بَلْ يَشْكُرُ لَكُمْ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لَهُ وَشُكْرٍ، وَنَهُيهِ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ مِنْ طَاعَةٍ لَهُ وَشُكْرٍ، وَنَهُ مَا يَكُونُ مِنْكُمْ مَلْ عَلَى ذَلِكَ بِمَا تَقُصُرُ عَنْهُ أَمَانِيّكُمْ فَلَمْ تَبْلُغُهُ آمَالُكُمْ.اه (٢)

قال شيخ الإسلام: فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَحُصُولَ السَّعَادَةِ إِنَّمَا هُوَ بِطَاعَتِهِ تَعَالَىٰ لِقَوْلِهِ: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]. اهـ(٣)

فيجب على العبد أن يتذكر نعم الله تعالى الكثيرة على خلقه، ومننه الغزيرة، وأن أعظم نعمة منَّ بما على عباده أن هداهم لمعالم هذا الدين العظيم، وأرشدهم إلى محاسن هذه الشريعة الغراء التي بما مصالح العباد في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم، وجعل السبيل إلى تحقيق ذلك اتباع هدي نبي الرحمة على كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [ ذلك اتباع هدي نبي الرحمة على كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٧]، وقال الله عَرَقُلُ: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ النور: ٥٦]، فباقتفاء أثره، وتحكيم شرعه، تتنزَّل الرحمات، وتُرفع المصائب، وتُفرَّج الكربات.

<sup>(</sup>١) أخرجه: الطبري في تفسيره ٦٢٤/٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ٦٢٣/٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٧/٢٣٤.

قال شيخ الإسلام وَعِلْلَتْهُ: مَا بَعَثَ اللّهُ بِهِ نَبِيّهُ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحَكَمةِ يَجُمَعُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَعَةِ مَا فَرَقَهُ شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْكَمَالِ؛ إِذْ حَاتَمُ النَّبِيّنَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَدْ جَمَعَ اللّهُ فِي شَرِيعَتِهِ مَا فَرَقَهُ شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْكَمَالِ؛ إِذْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ فَكُمُلَ بِهِ الْأَمْرُ كَمَا كَمُلَ بِهِ الدِّينُ. فَكِتَابُهُ أَفْضَلُ الْكُتُبِ وَشَرَعُهُ أَفْضَلُ الشَّرَائِع وَمِنْهَا جُهُ أَفْضَلُ الْمَنَاهِجِ وَأُمَّتُهُ حَيْرُ الْأُمْمِ.اه (۱)

ومن النعم التي تخفى على أكثر الناس زمن البلاء أن الله عَرَافِيَة لم ينزل عليهم بلاء أشد مما هم عليه، ولو شاء الله جل وعلا لسلَّط عليهم عذابا ما يترك على ظهر الأرض من دابة، ولكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه.

فينبغي على المؤمن أن يشكر ربه جل وعلا أنه لم يبتله ببلاء هو أشدَّ مما هو عليه، فَعَنُ حَبِيبٍ بَنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: «مَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبُدًا ابْتِلَاءً إِلَّا كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ نِعْمَةٌ أَلَّا يَكُونَ ابْتَلَاهُ بِأَشَدَّ مِنْهُ» (٢).

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِّلَللهُ: كَانَ يُقَالُ: «لَيْسَ بِفَقِيهٍ مَنْ لَمُ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّحَاءَ مُصِيبَةً» (٣).

قَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي رَخِيرَتُهُ: " إِنِي لَأُصَابُ بِالْمُصِيبَةِ فَأَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، أَحْمَدُهُ إِذْ لَمَ تَكُنْ أَعْظَمَ مِمَّا هِي ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ رَزَقَنِيَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ وَقَقَنِي لِلاسْتِرْجَاعِ لِمَا أَرْجُو فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ ، وَأَحْمَدُهُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُهَا فِي دِينِي "(١).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٣/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الشكر، ح: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الشكر، ح: ٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ح: ٩٥٠٧.

وليعتبر العاقل هذا الوباء بما سبق وحل بالشرية من الأوبئة والطواعين، ليعلم سعة رحمة الله جل وعلا وعظيم عفوه حلمه بنا.

 فَفِى طَاعُونِ عَمَوَاسَ تُؤْفِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا. وَقِيلَ: ثَلَاثُونَ أَلُقًا<sup>(١)</sup>.

 وَفِي الطَّاعُونِ الجُارِفِ بِالْبَصْرَة سَنَةِ ٦٩هـ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّام، فَمَاتَ فِي أُوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَة سَبْعُونَ أَلْفًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّابِي مِنْهُ أَحَدٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ مَوْتَى إِلَّا قَلِيلًا مِنْ آحَادِ النَّاس (٢).

 وَبَاءٌ عَظِيمٌ وَقَعَ سَنَة ٤٤٩هـ، حَيثُ كَانَ الْغَلَاءُ وَالْفَنَاءُ بِبَغْدَادَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ، فَحَلَتُ أَكْثَرُ الدُّورِ وَسُدَّتُ عَلَى أَهْلِهَا أَبْوَابُهَا بِمَا فِيهَا، وَأَهْلُهَا فِيهَا مَوْتَى، وَأَكَلَ النَّاسُ الجِيَفَ وَالْمِيَاتَ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ، وَأُحْصِيَ مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الْوَبَاءِ بِبُحَارَىٰ أَلْفُ أَلْفِ وَخَمْسُمِائَةِ أَلْفِ وَخَمْسِونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ، فَلَا يَرَوْنَ إِلَّا أَسْوَاقًا فَارِغَةً وَطُرُقَاتٍ خَالِيَةً، وَأَبُوابًا مُغَلَقَةً، وَوَقَعَ وَبَاءٌ بِالْأَهُوازِ وَأَعْمَالِهَا وَبِوَاسِطٍ وَالنِّيل وَالْكُوفَةِ وَطَبَّقَ الْأَرْضَ، وَكَانَ أَكْثَرَ سَبَب ذَلِكَ الجُوعُ، حَتَّى كَانَ الْفُقْرَاءُ يَشُوُونَ الْكِلَابَ، وَيَنْبُشُونَ الْقُبُورَ، وَيَشُوُونَ الْمَوْتَى وَيَأْكُلُونَهُمْ، وَلَيْسَ لِلنَّاسِ شُغُلٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا غَسْلُ الْأَمُوَاتِ وَجَّهِيزُهُمْ وَدَفْنُهُمْ، وَقَدْ كَانَتْ تُحْفَرُ الْحُفْيَرَةُ، فَيُدْفَنُ فِيهَا الْعِشْرُونَ وَالتَّلَاثُونَ (٣).

(١) البداية والنهاية ٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٧١٩/١١.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٥١/١٥ - ٧٤٢.

المَعْلَمُ الثاني: اليقين بأنَّ الابتلاء سنّة ربّانية، وأنَّه مِن مقتضى حكمةِ الله سبحانه وتمام عدله.

من معالم الهدى زمن انتشار الوبا: أن يوقن العبد أن الابتلاء سنة ربّانية ماضية في خلقه أجمعين، وأنه مِن مقتضيات حكمةِ الله سبحانه وتمام عدله، فهو عَبَلَيُنَة يفقر ويغني ويصح ويمرض ويخوف ويؤمن ويحيي ويميت فعال لما يريد يفعل ما يشاء لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون، يقول الله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الأعراف: يسئلون، يقول الله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [ الأنبياء: ٣٥ ]، ويقول سبحانه: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [ الأنبياء: ٣٥ ]، يقول ابن عباس طِلِيَهِمْ: ﴿ بِالشِّدَةِ وَالرَّحَاءِ، وَالصِّحَةِ وَالسَّقَم، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَام، وَالطَّعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَالْمُعْصِيَةِ، وَالْمُتَّلِ ﴾ . أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره، ح: ١٣٦٥٤.

وما يصيب المؤمن إن كان يسرّه فهو نعمة بيّنة، وإن كان يسوؤه فهو نعمة أيضًا؛ إمّا من جهة أنّ فيه حكمة ورحمة لا يعلمها مِن جهة أنه يكفّر خطاياه ويُثاب بالصّبر عليه، وإمّا من جهة أنّ فيه حكمة ورحمة لا يعلمها إلا الله عَرَّوْلًا، كما قال الله تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُجُبُوا شَيْئًا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُجُبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَالله يَكُلُهُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢١٦]، وصدق رسول الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع

قال ابن القيم رَحِمْ لِسَامُ:

وَلِهَذَا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رَحْمَة بَين عباده، يكفر بَمَا من خطاياهم، فَهِيَ من أعظم نعمه عَلَيْهِم، وإن كرهتها أنفسهم وَلَا يدري العَبْد أي النعمتين عَلَيْهِ أعظم، نعمته عَلَيْهِ فيمَا يكره، أو نعمته عَلَيْهِ فيمَا يحب، وَمَا يُصِيب الْمُؤمن من همِّن وَلَا وصَب، وَلَا أذى،

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم، ح: ٢٩٩٩.

حَتَّىٰ الشَّوْكَة يشاكها إِلَّا كَفَّر الله بِمَا من خطاياه، وَإِذَا كَانَ للذنوب عقوبات وَلَا بُد فَكلما عُوقِبَ بِهِ العَبْد من ذَلِك قبل الْمَوْت خير لَهُ مِمَّا بعده وأيسر وأسهل بِكَثِير.اه (١)

وهذا الوباء الذي حلَّ بالبشرية هل هو شرٌّ أم هو خيرٌ؟، وهل الله سبحانه تعالى أراد بنا خيرًا؟.

أولا: يجب على العبد وعلى المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرًا محضا ليس في خلق الله تعالى ما وهو شر محضا من كل وجه فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى مما هو ظاهره الشر فهو شر جزئي ليس شرا على الإطلاق وليس شرا محضا وإنما هو شر من وجه دون وجه، والشر الموجود هو المخلوق وليس في فعل الخالق، كما جاء في الحديث أن النبي على قال: ((وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ))(٢).

قال شيخ الإسلام رَحُمْ لِللهُ:

وَكُلُّ مَا خَلَقَهُ - مِمَّا فِيهِ شَرُّ جُزْئِيُّ إِضَافِيُّ - فَفِيهِ مِنْ الْخَيْرِ الْعَامِّ، وَالْحِكْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْرَحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْرَحْمَةِ، وَالْرَحْمَةِ، وَالْرَحْمَةِ، وَالْرَحْمَةُ وَالْمَالِمُ وَلَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِةُ وَلَا إِلْمَالِمُ وَلَالْمَالِمُ وَلَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا إِلْمَالِمُ وَلَالْمُ وَالْمَالِمُ وَلَالُ وَالْمَالِمُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَلَالْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ

وقال أيضا: فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَوْجُودَ لَيْسَ شَرَّا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا شَرَّا مَحْضًا وَإِنَّا هُوَ شَرَّ فِي حَقِّ مَنْ تَأَلَّمَ بِهِ، وَقَدُ تَكُونُ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدَ.اهِ(١)

وقال أيضا: وَلَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِ اللّهِ مَا يُؤْلِمُ الْخَلُقَ كُلَّهُمْ دَائِمًا وَلَا مَا يُؤْلِمُ جُمْهُورَهُمْ دَائِمًا؟ بَلْ مَخْلُوقَاتُهُ إِمَّا مُنْعِمَةٌ هَٰمُ أَوْ لِجُمْهُورِهِمْ فِي أَغْلَبِ الْأَوْقَاتِ كَالشَّمْس وَالْعَافِيَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة ۲۹۱/۱.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: مسلم، ح: ۷۷۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٧٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٠/١٤.

مِنَ الْوُجُوهِ. اهـ (١)

الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي حَلَقَهَا اللَّهُ مَا هُوَ شَرُّ مُطْلَقًا عَامًّا. فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَخْلُوقَ الْمَوْجُودَ شَرُّ مُطْلَقًا عَامًّا. فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرَّ الْمَخْلُوقَ الْمَوْجُودَ شَرُّ مُطَلَقًا عَامًا. فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرَ وَجُهَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَخْسَنَ مُقَيَّةً خَاصُّ وَفِيهِ وَجُهُ آخَرُ هُوَ بِهِ حَيْرٌ وَحُسْنُ وَهُو أَغُلَبُ وَجُهَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُهُ ﴾ [ السجدة : ٧ ]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ صُنْعَ اللّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [ النمل: ٨٨ ]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا حَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [ الأحقاف: ٣ ]، وقَالَ : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اللَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اللَّهُ لَمُ يَغُلُقُ شَيْءًا مَا إلَّا لِحِكُمَةٍ؛ فَتِلْكَ ﴾ [ آل عمران: ١٩١ ]. وَقَدُ عَلَم الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَمُ يَغُلُقُ شَيْءًا مَا إلَّا لِحِكُمَةٍ؛ فَتِلْكَ

ثانيا: أن هذا الوباء فيه من الخير العظيم والنفع العميم مالا يعرفه كثير من الناس. ومن أعظم الخير الذي جاء به هذا الوباء، وجاء به هذا الفيروس (فيروس كورونا):

الحِكْمَةُ وَجُهُ حُسْنِهِ وَحَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ شَرٌّ تَحْضٌ لَا حَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ بِوَجْهِ

- أنه أظهر لنا عظمة الباري جل وعلا، وعظمة الخالق، وكمال ملكه تصرفه في ملكوته، وقهره وجبروته عَلَيْكُه، وأن الله بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل بخلقه ما يشاء، لما يُسئَل عما يفعل وهم يُسئَلون.

- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أنه أوجب في قلوب العباد خوفا من الله سبحانه، وأوجب لهم رجوعا إلى الله جل وعلا، وأوجب في قلوب العصاة والمذنبين توبة وأوبة وإنابة إلى الله عز شأنه، كما أوجب في قلوب العباد تذلَّلاً لله سبحانه بكثرة دعائه والالحاح عليه.

قَالَ سَعِيدُ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخيُّ: «قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبُحَانَ مُسْتَخْرِجِ الشُّكُرِ بِالرَّحَاءِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۱،۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة، ح: ٢٢.

- ومن الخير الذي جاء به أن الله سبحانه قهر وأذلَّ بهذا الفيروس جبروتَ الظَّلَمة، وتعدِّيهم، وجَوْرَهم، وعدوانَهم على خلق الله تعالى.
- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن كسر ما عليه أكثر الناس من الركون الشهوات والملذات، كما حطَّم مذهب الملاحدة ونمج العلمانية الذين لا يؤمنون إلا بما هو مرئي، ومادي، ومحسوس.
- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن الله سبحانه وتعالى دافع به عن الذين آمنوا، ودفع به كثيرا من الشر عن المستضعفين من عباده المؤمنين، ووقاهم الله به شرًا عظيما، وأشغل به كثيرًا من الظلمة والمعتدين على المسلمين شرقًا وغربًا.
- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أنه أحيا الله به عند كثير من الناس روح التعاون والتكافل الذي قَلَّ وجوده وكاد أن يندثر، فصار الناس يتعاونون فيما بينهم، ويحسن بعضهم إلى بعض، ونسوا الأحقاد، وذابت العدواة، وزالت البغضاء.
- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن الله جل وعلا فتح وسيفتح به بإذن الله من العلوم والمعارف على أهل العلم والمعرفة من العلوم الدينية والدنيوية ما لم يكونوا يقفون عليها أو يكتشفونها إلا من جراء هذا الفيروس.
- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أن كان سببا لتقوية العبد الصلة بأهله وأولاده وأقاربه؛ علما وتعلما وتأديبا ومعاشرة حسنة، وغير ذلك من المنافع الخاصة التي كانت مفقودة من قبل. إذ كان الكثير منا منشغلا عن أقرب الناس إليه بحاجياته اليومية فلما، حل هذا الفيروس، وأُلزم الناس الحجر المنزلي صاروا أقرب إلى أهليهم وأكثر نفعا مما كانوا عليه.
- ومن الخير الذي جاء به هذا الفيروس أنْ كفَّ كثيرا من الناس عن الشرِّ، والذنوب والمعاصى التي كان معتادًا على اقترافها، ومُدُمِنًا على مواقعتها.

والله سبحانه وتعالى سيفتح لنا من الخيرات العظيمة من جراء هذا الفيروس، فلا تظنَّنَّ يا عبد الله أن ما أنزله الله جل وعلا من هذا الوباء والعذاب شرٌّ محضٌ؛ بل فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه.

## المَعْلَمُ الثالث: الإيمان بأن الله تعالى خلق الداء وجعل له الدواء.

ومن معالم الهدى في هذه الظروف العصيبة: أن يعلم العبد ويؤمن أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الأمراض، والعلل، والأسقام، وخلق لها الأدوية، وجعل لها الأشفية، كما في حديث أُسامَة بُنِ شَرِيكٍ، أنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمُّ قَعَدُتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ الْهُرَمُ» (۱).

والوباء من هذا الباب؛ فما هو منتشر بين الناس بما يسمى به (فيروس كورونا) داخل في هذا الأمر، لا يخرج عنه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وأنزله في هذه الأزمنة على خلقه، فلا ينشغل المؤمن بما ينشغل به كثيرٌ مِنَ الناس مِنْ تحليلات، وتصوُّرات، وتكهُّنات، وتخمينات: حول مَن وضع هذا الفيروس ؟، ومَن صنعه؟، ومَن نشره ؟، وغير ذلك.

فكلُّ هذا وإنَّ حصل؛ فهو من قبيل الأسباب، والله جل وعلا هو خالق الأسباب، وهو الذي أراد مثل هذا أن يكون، وهيأ له أسبابه، وأراد أن يفشو وينتشر مهما احتاط البشر، ومهما تحرزوا منه، قال الله عَرَقِلَ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [ الأنعام: ١١٢].

ولا يُفهم من هذا أن يسلِّم العبد نفسه لمثل هذه الأمراض والأوبئة، ويحتجُّ بالقدر؛ بل الواجب على العبد أن يسعى في تحقيق وتحصيل الأدوية الكونية القدرية، والأدوية شرعية.

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود، ح: ٣٨٥٥.

والأدوية الكونية سبيلها النظر في ما خلقه الله تعالى من الطبيعة، والكشف بديع صنع الله في مخلوقاته، واستخراج سرَّ ما أوْدَعه الله تعالى فيها. كما قال الله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي مُخلوقاته، واستخراج سرَّ ما أوْدَعه الله تعالى فيها. كما قال الله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ في الآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هُمُ أَنَّهُ الحُقُّ أَوْلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [ فصلت: ٥٣].

وأمّا الأدوية الشرعية؛ فسبيلها: معرفة الوحي المنزّل من رب العالمين على قلب الصادق الأمين على قلب الصادق الأمين على أنّ المؤمن كلّما استرشد بدين الله سبحانه، وكان أقرب إلى شرعه، وأعلم عما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، كان أحظى بالعلاج وبالشفاء الناجع في مثل هذه الظروف.

وسأتكلم - بإذن الله تعالى - بشيء من التفصيل عن الأدوية الشرعية التي ينبغي على أهل الإسلام في هذا الأيام أن يجتهدوا في تحقيقها؛ لأني قد رأيت كثيرا من الناس قلوبهم متجهة نحو ما يصنعه الخلق من أدوية كونية قدرية، ويترقّبون الفرَجَ من وراء ذلك، وقد نسوا أنّ الله سبحانه خالق الداء، وهو الذي يخلق الدواء والشفاء، فأقرب طريق إلى تعجيل الشفاء وإنزاله هو اللّجوء إلى خالقه سبحانه وتعالى.

قال شيخ الإسلام رَحِمْ لِتُلْهُ:

فَإِنَّ الْأَدُوِيَةَ أَنُواعٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ يَعْصُلُ الشِّفَاءُ بِغَيْرِ الْأَدُوِيَةِ كَالدُّعَاءِ وَالرُّقْيَةِ، وَهُوَ أَعْظَمُ نَوْعَيُ الدَّوَاءِ. حَتَّىٰ قَالَ بقراط: نِسْبَةُ طِبِّنَا إِلَى طِبِّ أَرْبَابِ الْهَيَاكِلِ كَنِسْبَةِ طِبِّ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّ أَرْبَابِ الْهَيَاكِلِ كَنِسْبَةِ طِبِّ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِ أَرْبَابِ الْهَيَاكِلِ كَنِسْبَةِ طِبِ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِ أَرْبَابِ اللهُ فِي الْجَسْمِ مِنْ الْقُوى الطَّبِيعِيَّةِ طِبِبَا. وَقَدُ يَخْصُلُ الشَّفَاءُ بِغَيْرِ سَبَبٍ اخْتِيَارِيِّ بَلْ بِمَا يَجْعَلُهُ اللهُ فِي الْجِسْمِ مِنْ الْقُوى الطَّبِيعِيَّةِ وَخُو ذَلِكَ.اهـ(١)

وقال رَحِمُلِللَّهُ:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٦٨/١٤.

وَلِهَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالإَسْتِغُفَارِ وَالْعِتُقِ وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُسُوفِنِ وَأَخْبَرَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَالْمُنَجِّمُونَ الْخُسُوفِن وَأَخْبَرَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَالْمُنَجِّمُونَ يَعْتَرِفُونِ وَأَخْبَرَ أَنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ يَلْتُهُونِ يَعْتَرِفُونَ بِذَلِكَ حَتَّى قَالَ كَبِيرُهُمُ " بَطْلَيْمُوسُ " ضَجِيجُ الْأَصُواتِ فِي هَيَاكِلِ الْعِبَادَاتِ بِفُنُونِ يَعْتَرِفُونَ بِذَلِكَ حَتَّى قَالَ كَبِيرُهُمُ " بَطْلَيْمُوسُ " ضَجِيجُ الْأَصُواتِ فِي هَيَاكِلِ الْعِبَادَاتِ بِفُنُونِ الدَّائِرَاتُ وَلَا اللَّاعِنَاتِ عَمْدُته الْأَفْلَاكُ الدَّائِرَاتُ.اه (١)

# المَعَلَمُ الرابع: القرب من الله سبحانه والفزع إلى توحيده أعظم دواء لرفع الوباء.

من معالم الهدى في زمن انتشار الوبا أن يعلم المسلم أن أنفع الأدوية الشرعية هو قرب العبد من الله سبحانه وتعالى والأنس به، وتحقيق التوحيد له، وحسن الظن بالله عَرَّقِلَّ. فإذا قرب العبد من مولاه عَلَيْقَة وتعلَّق قلبه بربه جل في علاه؛ فإنه سيطمئن بقضاء الله وقدره، وستقوى نفسه على تحمل المصائب، ودفعها إن حلت. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدُ آذَنتُهُ بِالحَرْب، وَمَا تَقَرَّب إِليَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، وَبَعَهُ الَّذِي يَسَمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا، وَرِجْلَهُ اللّذِي يَمْ مَنَاءَتَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَاءَ مَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ اللّذِي عَنْ نَفْسِ المؤمِن، يَكُرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّذِي عَنْ نَفْسِ المؤمِن، يَكُرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّذِي عَنْ نَفْسِ المؤمِن، يَكُرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّذِي عَنْ نَفْسِ المؤمِن، يَكُرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول العلامة ابن القيم رَخِياللهُ:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۵/۹۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ح: ٢٥٠٢.

إنَّ القلبَ متى اتصل برب العالمين، وخالق الداء والدواء، ومديِّر الطبيعة ومُصرِّفها على ما يشاء كانت له أدوية أُخرى غير الأدوية التي يُعانيها القلبُ البعيدُ منه المغرِضُ عنه، وقد عُلِمَ أنَّ الأرواحَ متى قويت، وقويتُ النفسُ والطبيعةُ تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف يُنكر لمن قويت طبيعتُه ونفسُه، وفرحت بقُربها مِن بارئها، وأُنسِها به، وحُبِّها له، وتنعُّمِها بذكره، وانصرافِ قواها كُلِّها إليه، وجَمِّعها عليه، واستعانتِها به، وتوكلِها عليه، أن يكونَ ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجب لها هذه القوةُ دفعَ الألم بالكلية، ولا يُنكِرُ هذا إلا أجهلُ الناس، وأغلظهم حجاباً، وأكثفُهم نفساً، وأبعدُهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية.اه (١)

والتوحيد هو ملجأ الطالبين، ومفزع الهاربين، ونجاة المكروبين، وغياث الملهوفين (٢)، وتأمل حال الناس اليوم مع توحيد ربهم جل وعلا؛ فالكافر لجأ إلى الأدوية الطبيعية وقلبه معلق بمن يُصنع له اللقاح، ولما يئس منه، وأيقن الهلاك، لجأ إلى من بيده الخلاص والفكاك، فأخلص له الدعاء، وسأله رفع الوباء، كما قال الله جل وعلا: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَقِنْ أَجْيَتُنَا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَقِنْ أَجْيَتُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* فَلَمَّا أَنْجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْمَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِعُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِعُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مُنْ يَعْمُونَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمُ وَلَا لَعَلَاقًا اللهُ ال

وأمَّا المؤمن الموحدُ فقلبه متعلق بالله ذي العزة والجلال؛ في الشدة والرخاء، ويفزع إليه في تفريج الكربات، ورفع البلاء، موقنٌ أنه لا كاشف للضر إلا هو، ولا منجي من الهلاك إلا هو، ولا مغيث بالشفاء والدواء إلا هو؛ فالتَّوْحِيد مفزعه وملجؤه وحصنه وغياته.

(٢) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۱۲/٤.

وإن تعجب فعجب حال بعض من ينتسب إلى الإسلام؛ وهم جهلة بأصوله ومبانيه، تتلى عليهم آيات الرحمان بكرة وعشية، ثم يظنُّ أنَّ اللجوء إلى بعض الأولياء الصالحين في قبورهم يكشف الضر، ويرفع البلاء، فعجيب أمر هؤلاء؛ لا يكادون يفقهون قولا.

فالمشركون الأوائل شركهم أهون من شرك بعض الناس في هذا الزمن؛ إذ أولئك يشركون في الشدة ويخلصون في الرخاء، وهؤلاء يشركون في الشدة والرخاء، ألم يقل الله جل وعلا عن المشركين الأوليين: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٦٥]، ألم يلجأ أبو جهل في غزة بدر الكبرى ألم يلجا إلى دعاء الله عَرَّقِلٌ؟ فقال: «اللَّهُمَّ أَقُطَعَنَا الرَّحِمَ، وَآتَانَا مِمَا لَا يُعْرَفُ فَأَحْنِهِ الْعَدَاةَ» (١).

الناس كلُّهم في هذه الشِّدَّة، وهذا البلاء؛ المسلمون، واليهود، والنصارى، وغيرهم، لجأوا إلى الله الواحد الأحد، العزيز الحكيم، القهار الجبار، وأيقنوا أن الأمر بيدي الله عِلَيُّة، وأنه هو وحده يرفع البلاء، ويكشف الضراء، ثم تجد شرذمة من الناس خفَّت عقولهم، وطاشت أحلامهم، قد اجتالتهم الشياطين، وفسدت فطرهم، يظنُّون أن اللجوء الأضرحة، وإحياء الوعدة، وإقامة الزيارات الشركية، تُنجيهم من ظلمات البر والبحر، وتكشف عنهم السوء والصُّر، فما أشبه حالهم بحال بعض الجهال زمن غزو التتر لبلاد المسلمين حين قال:

يا خائفين من التترُ \*\* لوذوا بقبر أبي عمرُ عوذوا بقبر أبي عمرُ \*\* ينجيكم من الضَّررُ (٢)

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فوالله إنَّ هذا لأعظم البلاء، وهو أشدُّ وأخطر مما حلَّ بالناس من الوباء، والله سبحانه يقول: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد، ح: ٢٣٦٦١.

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري لابن تيمية ٧٣٢/٢.

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَحُفْيَةً لَئِنَ أَنْجُانَا مِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمُ تُشْرِكُونَ ﴾ [ الأنعام: ٦٣، ٦٣ ].

قالل شيخ الإسلام رَحْلِللهُ: وَقَدُ آلَ الْأَمْرُ بِكَثِيرِ مِنْ جُهَّا لِهِمْ إِلَى أَنْ صَارُوا يَدْعُونَ الْمَوْتَى وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ كَمَا تَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ فَيَطْلُبُونَ مِنْ الْأَمْوَاتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ كَمَا تَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ فَيَطْلُبُونَ مِنْ الْأَمْوَاتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ كَمَا تَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ فَيَطْلُبُونَ مِنْ الْأَمْوَاتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ وَتَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ كَمَا تَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّةِ فَيَطْلُبُونَ مِنْ الْأَمْوَاتِ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ وَتَعْمَى الْأَعْدَاءِ وَرَفْعَ الْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا رَبُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.اهـ(١)

قال ابن القيم رَجِمُ اللهُ:

التَّوْحِيد مفزع أعدائه وأوليائه؛ فَأَما أعداؤه فينجيهم من كرب الدُّنْيَا وشدائدها، ﴿ فَإِذَا وَكِيد مفزع أعدائه وأوليائه؛ فَأَما أعداؤه فينجيهم من كرب الدُّنْيَا وشدائدها، ﴿ فَإِذَا وَكُبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا خَبَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٦٥].

وَأَمَا أُولِياوَه؛ فينجيهم بِهِ من كربات الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وشدائدها؛ وَلذَلِك فزع إِلَيْهِ يُونُس فنجّاه الله من تِلُكَ الظُّلُمَات، وفزع إِلَيْهِ أَتبَاع الرُّسُل فنجوا بِهِ مِمَّا عذب بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي الدُّنْيَا وَمَا أعد لَمُم فِي الْآخِرَة، وَلما فزع إِلَيْهِ فِرْعَوْن عِنْد مُعَاينَة الْمُلَلَك وَإِدْرَاك الْعَرق لَهُ لَم الدُّنْيَا وَمَا أعد لَمُم فِي الْآخِرة، وَلما فزع إِلَيْهِ فِرْعَوْن عِنْد مُعَاينَة الْمُلَلَك وَإِدْرَاك الْعَرق لَهُ لَم يَنْفَعهُ؛ لِأَن الْإِيمَان عِنْد المعاينة لَا يقبل، هَذِه سنة الله فِي عباده، فَمَا دفعت شَدَائِد الدُّنيَا يَنْفَعهُ؛ لِأَن الْإِيمَان عِنْد المعاينة لَا يقبل، هَذِه سنة الله فِي عباده، فَمَا دفعت مَدوب عِبْد الله الله وَعِيل النَّون الَّتِي مَا دَعَا بَمَا مكروب إِلتَّوْحِيدِ ودعوة ذِي النُّون الَّتِي مَا دَعَا بَمَا مكروب إلا فرّج الله كربه بِالتَّوْحِيدِ فَلَا يلقي فِي الكرب العِظَام إِلَّا الشِّرك وَلَا يُنجي مِنْهَا إِلَّا التَّوْحِيد فَهُو مَفْرَع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها وَبِاللهِ التَّوْفِيق.اه (1)

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الفوائد ص ٥٣.

#### المَعْلَمُ الخامس: الفزع إلى الصلاة فرضا ونفلا.

قَالَ حُذَيْفَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى اللهُ

حَزَبَهُ أَمْرٌ؛ أي: اشتد عليه.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِجَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ»(٢).

وَقَالَ ثَابِتُ: «وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ أَمْرٌ فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»(٣).

وَقَالَ عَلْقَمَةُ بِنُ قَيْسٍ النَّحَعِيُّ: «إِذَا فَزِعْتُمْ مِنْ أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»(٤).

قال الحافظ النووي رَخِيْلَتُهُ؟:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ فَصَلُّوا حَتَّىٰ يُفَرِّجُ اللَّهُ عَنْكُمْ مَعْنَاهُ بَادِرُوا بِالصَّلَاةِ وَأَسْرِعُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ يَزُولَ عَنْكُمْ هَذَا الْعَارِضُ الَّذِي يُخَافُ كَوْنُهُ مُعْنَاهُ بَادِرُوا بِالصَّلَاةِ وَأَسْرِعُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ يَزُولَ عَنْكُمْ هَذَا الْعَارِضُ الَّذِي يُخَافُ كَوْنُهُ مُعْذَاهُ مَعْنَاهُ بَادِرُوا بِالصَّلَاةِ وَأَسْرِعُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ يَزُولَ عَنْكُمْ هَذَا الْعَارِضُ اللَّذِي يُخَافُ كَوْنُهُ مُعْذَاهٍ اللهُ عَنْدَاهٍ اللهُ عَنْدُاهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْكُمْ مَعْنَاهُ بَادِرُوا بِالصَّلَاةِ وَأَسْرِعُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ يَزُولَ عَنْكُمْ هَذَا الْعَارِضُ اللَّذِي يُخَافُ كُونُهُ مُعَنَاهُ مَعْذَاهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ عَنْكُمْ مَعْنَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْعُوا إِلَيْهُمْ عَنْ اللّهُ عَالَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهِ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّذِي اللللللّذُ الللللّهُ اللللللللّ

فالفزع إلى الصلاة المفروضة على وجه الكمال والتمام، والفزع إلى النوافل؛ ولا سيما قيام الليل زمن الفتن والمحن، ووقت حلول المصائب، ونزول الآيات الربانية هو هدي الأنبياء

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود، ح: ١٣١٩. وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ح: ١٠٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ح: ١٣٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ح: ٨٣١٨.

<sup>(</sup>٥) شرح صحیح مسلم ۲۰۲، ۲۰۳.

والمرسلين، وملاذ الخائفين من رب العالمين، وقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالمُرسلين، وملاذ الخائفين من رب العالمين، وقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَنَّهُ نَرُرُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [طه: ١٣٢].

قال الحافظ ابن كثير: إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب} [الطَّلَاقِ: ٢، ٣].اهـ(١)

ولا شك أنَّ مِن أعظم ما ينتظره الناس وتنتظره البشرية من الأرزاق في هذه الايام دواء هذا الوباء، والناس كلها متلهفة ومتشوقه إلى أن يُنزل الله عليهم رزق الدواء لهذا الفيروس، وقد دلَّنا الله سبحانه وتعالى على أقرب طريق لاستنزال الأرزاق، واستمطار الرَّحمات؛ فقال الله عز وجل: ﴿ وَأُمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصُطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزُقًا نَّحُنُ نَرَزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى الله ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ عَلَيْهِ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ شِدَّةً أَوْ قَالَ: ضِيقٌ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ، وَتَلَا " {وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا} [طه: ١٣٢] أَوْ قَالَ: ضِيقٌ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ، وَتَلَا " {وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا} [طه: ١٣٢] الْآيَةُ»(٢).

المَعْلَمُ الساس: تلاوة القرآن الكريم، ولزوم الذكر، والدعاء، والاستغفار.

ومن معالم الهدى زمن انتشار الوبا:

#### √ تلاوة القرآن الكريم وسماعه:

فالله عَرَّقُ خالق الداء ومنزل الدواء لم ينزل على عباده دواءً أعظم، وأنفع، وأسرع في قلع الداء، وأقوى على تحقيق الشفاء من القرآن العظيم.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣٢٧/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الْبَيُّهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان، ح: ٢٩١١. وقال السيوطي: بسند صحيح.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خَسَارًا ﴾ [الْإسْرَاء: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧].

قال العلامة ابن القيم رَخِمْ لِتُنَّهُ:

فالقرآنُ هو الشِّفاء التام مِن جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواءِ الدنيا والآخرة، وما كُلُّ أحدٍ يُؤهَّل ولا يُوفَّق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعَه على دائه بصدقٍ وإيمان، وقبولٍ تام، واعتقادٍ جازم، واستيفاءِ شروطه، لم يُقاوِمُهُ الداءُ أبداً.

وكيف تُقاوِمُ الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرض والسماءِ الذي لو نزل على الجبال، لصَدَعَهَا، أو على الأرض، لقطعها، فما مِن مرضٍ من أمراض القُلُوبِ والأبدان إلا وفي القُرآن سبيلُ الدلالة على دوائه وسببه، والحِمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه.اه(١)

### ◄ الإكثار من الدُّعاء، والإلحاحُ على الله عَنْقِلَ.

إنَّ دعاء الله عَرَّقُلُ وسؤاله رفع الوباء، وحلولَ الشفاء، والالحاح عليه، وإدمان طرق الباب، مع إظهار الافتقار إليه، والانكسار بين يديه، ولاسيما أوقات الاستجابة، لهو أعظم أسباب فتح أبواب الرحمات، ودفع المصائب والبليات.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكُرِه وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ (٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمُ يَنْزِلَ، فَعَلَيْكُمُ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٤/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ح: ٣٥٤٨.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكُثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّجَاءِ»(٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدُعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ أَوَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ» (٣).

قال ابن القيم رَخُ اللهِ:

وَالدُّعَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدُوِيَةِ، وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ، يَدُفَعُهُ، وَيُعَالِجُهُ، وَيَمَنَعُ نُزُولَهُ، وَيَرْفَعُهُ، أَوْ وَالدُّعَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدُويَةِ، وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ، يَدُفَعُهُ، وَيُعَالِجُهُ، وَيَمَنَعُ نُزُولَهُ، وَيَرْفَعُهُ، أَوْ لَكُونُ مِنْ اللهِ عُلَامُ وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ.اهِ (٤)

ومن الأدعية المناسبة في هذا المقام:

- مَا صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»(٥).

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ، وَمِنْ دَرُكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ اللَّعُدَاءِ»(٦).

- وَعَنُ أَنَسٍ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، وَالجُنُونِ، وَمِنْ سَيِّى الْأَسْقَامِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، ح: ٣٥٤٨، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، ح: ٣٣٨٢، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، ح: ٣٣٨١، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي لابن القيم ص ١٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، ح: ٦٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الدعاء، ح: ١٣٣٥. بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال شيخ الإسلام رَجُه اللهُ:

فَالدُّعَاءُ سَبَبُ يَدُفَعُ الْبَلَاءَ فَإِذَا كَانَ أَقُوى مِنْهُ دَفَعَهُ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْبَلَاءِ أَقُوى لَمُ يَدُفَعُهُ لَكِنْ يُحَقِّفُهُ وَيُضْعِفُهُ وَلِهِكَا أُمِرَ عِنْدَ الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.اهِ (٢)

لزوم ذكر الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار.

فالأذكار المشروعة من فوائدها أنها تجلب المنافع، وتدفع المضار، وترفع النقم، وتكشف الكربات.

قال ابن القيم وَعَلِيّلَهُ: ذكر الله عَرَّوْلَ يسهل الصعب، وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عَرَوْلَ على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم، يوضحه.اه(")

بل إن الغفلة عن ذكر الله عَرَّقِلَ من أسباب العقوبات، قال الله عَرَّقِلَ: ﴿ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكُر رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [ الجن: ١٧].

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَجُلِسًا لَمُ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّ بَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ هَمُمٌ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، ١٥٥٤، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١٩٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب ص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، ح: ٣٣٨٠، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وصححه الألباني.

قَالَ الْحَسَنِ البَصْرِيُّ: «مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغُرَابٍ مُوثَقٍ، فَقَالَ: يَا غُرِيْبَةُ، ضَيَّعْتِ اللَّهَ؟ قَالَ: فَحَلَّى غُرِيْبَةُ، ضَيَّعْتِ اللَّهَ؟ قَالَ: فَحَلَّى عَنْكِ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ؟ قَالَ: فَحَلَّى عَنْكِ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ؟ قَالَ: فَحَلَّى عَنْكِ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ؟ قَالَ: فَحَلَّى عَنْهَا»(١).

وَجَلَدَ عُمَرُ رَجُلًا يَوْمًا، وَعِنْدَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارُ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ وَقَعَ بِهِ السَّوْطُ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْجَلَّادِ: «دَعْهُ»، فَضَحِكَ كَعْبُ، فَقَالَ لَهُ: «وَمَا يُضْحِكُكَ؟»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ تَحْفِيفٌ مِنَ الْعَذَابِ» (٢).

ومن أفضل الذكر تعليل الله عَزَوْلًا، وتسبيحه، وتحميده، وتكبيره، والحوقلة.

ومما يناسب المقام من الأذكار:

مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(٣).

وَعَنُ أَسَمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ وَعَنُ أَسُمِاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ عَنْدَ الْكَرْبِ – أَوْ فِي الْكَرْبِ – ؟، اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا» (٤).

وقال الله عَرَقُلَ: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ الْظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الأنبياء: ٨٧ - ٨٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات، ح: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم، ح: ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود، ح: ١٥٢٥، وصححه الألباني.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدُعُ كِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدُعُ كِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الللللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ الللّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللللّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهِ لَهُ الللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهِ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ الللّهُ لَلّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

قَالَ مَكْحُولُ الشَّامِيُّ » : يَخْلَتْهُمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرَّاءِ أَدْنَاهُ الْفَقُرُ » (٢).

قال ابن القيم رَخِيْلِتُهُ:

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثراً في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش، قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟، فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوا حملوه.

حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم: أنَّ أول ما خلق الله عَرَّقِلَ حين كان عرشه على الماء حملة العرش، قالوا: ربنا لم خلقتنا؟، قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك، وعليه عظمتك، وجلالك، ووقارك؟، قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مراراً؛ فقال لهم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه.

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة، وتحمل المشاق، والدخول على الملوك، ومن يخاف، وركوب الأهوال.اه<sup>(٣)</sup>

وليحافظ المسلم على أذكار الصباح والمساء، وأذكار الخروج من البيت، والذهاب إلى مكان ما، ونحوها؛ فإنما الحصن الحصين من كل شرّ وعَين، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، ح: ٣٥٠٥، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ح: ٢٩٨٢٩.

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب لابن القيم ص ٧٧.

مَا صَحَّ عَنْ أَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بَنَ عَقَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللّهِ الَّذِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَطُرُ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَظُرُ أَلْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: «مَا تَنْظُرُ؟ شَيْءٌ " وَكَانَ أَبَانُ، قَدُ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِحٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: «مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا حَدَّثُتُكَ، وَلَكِنِي لَمُ أَقُلُهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللّهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ» (١).

وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَة، قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ، لَمُ تَضُرَّكَ» (٢).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِذَا حَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُقَالُ حِينَفِذٍ: هُدِيتَ، فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَفِذٍ: هُدِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدُ هُدِي وَكُفِي وَوُقِيَ (٣).

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَأَيْقُلُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْجَلَ»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، ح: ٣٣٨٨؛ وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، ح: ٢٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، ح: ٥٠٩٥. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، ح: ٢٧٠٨.

ومن الشَّرِّ الذي خلق الله عَرَّقِلَّ هذا الوباء والطاعون، فعلى المسلم أن لا يغفل عن ذكر الله؛ فإن ملاذ العبد وفراره من كل شر وسوء إلى الله سبحانه، وحصنه الحصين وركنه الركين هو ذكر الله عز وجل.

وليعلم العبد المؤمن أن من أعظم فوائد الذكر والمحافظة عليه أنه يقوي القلب ويقوي البدن.

فأما تقويه القلب فهذا أمر ظاهر، فقد قال الله عَنَّانَ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَئِنُ قُلُوبُهُمْ اللهُ عَنَوْلَ: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [ الرعد: ٢٨ ].

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وَعَلِيَّتُهُ: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟.اهـ(١)

وأما تقويه البدن؛ فيدل عليه حَدِيثُ عَلِي عَلَيْهِ، أَنَّ فَاطِمَةً وَلِيْهِا أَنَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفُهُ، فَلَكُرتُ ذَلِكَ لِعَائِشَة، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدُ أَحَدُنَا مَضَاحِعَنَا، فَذَهَبْنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدُثُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدُثُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقُومُ، فَقَالَ: «أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى حَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَحَذُتُكُا مَضَاجِعَكُمَا – أَو أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَقَالَ: «أَلاَ أَذُلُكُمَا عَلَى حَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَحَذُتُكُا مَضَاجِعَكُمَا – أَو أُويَتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا مَنَ اللهُ عَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَحَذُتُكُا مَضَاجِعَكُمَا – أَو أُويَتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا عَلَى حَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ وَثَلاَثِينَ، وَكَبَرًا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمَا مِنْ عَلَانَ اللهُ فَي اللهُ هَا مَنْ اللهُ عَيْرِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رَخِيْلَتُهُ:

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب لابن القيم ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري، ح: ٥٣٦١؛ ومسلم، ح: ٢٧٢٧.

بلغنا أنَّه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره.اه (۱)

قال ابن القيم رَجِهُ اللهُ:

الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه، وكلامه، وإقدامه، وكتابه أمراً عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً.اه (٢)

ولا شك أنه متى قوي البدن وقويت مناعته؛ كان أقدر على دفع الوباء والبلاء ومقاومة الأمراض وتحملها.

قال ابن القيم رَجِمُ اللهُ:

مَا اسْتُجُلِبتُ نِعَمُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ وَاسْتُدُفِعَتُ نِقُمَةٌ بمثل ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَالذِّكُرُ جَلَّابٌ لِلنِّعَم، دَافِعٌ لِلنِّقَم.اهِ (٣)

#### ✓ الإكثار من الاستغفار:

فمن أعظم فوائده أنه يقوي القلب والبدن، ويفرج الهموم، ويكشف الكروب، ويجلب الأرزاق، ويمنع حلول العذاب ونزول العقاب.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَمُ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَّا لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعُلِّلًا مُعَلِّمُ وَا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب لابن القيم ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب لابن القيم ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب لابن القيم ص ٧٣.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَبْدُ آمِنْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مَا اسْتَغْفَرَ اللّهَا (١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طِلِيَّهُ: ﴿ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمَانَيْنِ لَا يَزَالُونَ مَعْصُومِينَ فَكُمْ قَوْلُهُ مُخَارِينَ مِنْ قَوَارِعِ العذاب ماداما بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَأَمَانُ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَمَانُ بَقِيَ فِيكُمْ قَوْلُهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢)

قال شيخ الإسلام رَخِ لِللهِ:

فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ مُسْتَغُفِرًا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِغُفَارَ يَمُحُو الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْعَذَابِ فَيَنْدَفِعُ الْعَذَابُ.اهِ(٢)

وَالْعَذَابُ الْمَدُفُوعُ فَهُوَ يَعُمُّ الْعَذَابَ السَّمَاوِيَّ وَيَعُمُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ قَدُ سَمَّاهُ اللَّهُ عَذَابًا (٤).

وقال الله جَرَّطِّلَ: ﴿ وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَقَالَ الله جَرَّطِلَ: ﴿ وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَقَالَ اللهُ عَرَّضِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجُرِمِينَ ﴾.

قال الحافظ ابن كثير رَحِّللهُ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالإسْتِغَفَارِ الَّذِي فِيهِ تَكُفِيرُ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ، وَبِالتَّوْبَةِ عَمَّا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ وَمَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَبِالتَّوْبَةِ عَمَّا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ وَمَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَلِهِذَا قَالَ: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدُرَارًا ﴾، وَسَهَّلَ عَلَيْهِ شَأْنَهُ وَقُوَّتَهُ؛ وَلِهِذَا قَالَ: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدُرَارًا ﴾، وكما جَاءَ وَفِي الحُدِيثِ: "مَنْ لَزِمَ الإسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَنْ كُلِّ هَم فَرَجًا، وَمَنْ كُلِّ ضِيقٍ عَلَيْهِ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "(٥). اه (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد، ح: ٢٣٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره، ح: ٩٠٢٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٦٣/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ٥١/١٥، ٤٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أبو داود، ح: ١٥١٨، وضعفه الألباني.

المَعْلَمُ السابع: محاسن الأخلاق، وصنع المعروف وبذل الخير والإحسان.

محاسن الأخلاق، وصنع المعروف، وبذل الخير والإحسان، والتكافل والتعاون، في وقت الشدائد والأزمات من صفات أهل الإيمان والتقوى.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزُو، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَاهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ ﴾ (٢).

ومكارم الأخلاق، وجميل الشمائل، وصنائع المعروف تقي العبد مصارع السوء، وتدفع عنه الضر.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطُفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ» (٣).

وَقَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَيْهِ: «بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَحَطَّى الصَّدَقَةَ»(٤).

قال الحافظ النووي رَجُمْ لِتَنْهُ:

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعْنَى كَلَامِ حَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّكَ لَا يُصِيبُكَ مَكُرُوهٌ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمِ الشَّمَائِلِ وَذَكَرَتْ ضُرُوبًا مِنْ ذَلِكَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَخِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبُ السَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوءِ.اه (٥)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري، ح: ٢٤٨٦؛ ومسلم، ح: ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطبراني في الكبير، ح: ٨٠١٤. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ح: ٨٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السن الكبير، ح: ٧٩٠٧.

<sup>(</sup>٥) شرح صحیح مسلم، ۲۰۲/۲.

قال العلامة ابن القيم رَخُلْلُلهُ:

فإنَّ للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر، أو من ظالم، بل من كافر، فإنَّ الله تعالى يدفع بما عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمرٌ معلومٌ عند النَّاس خاصَّتهم وعامَّتهم، وأهلُ الأرض كلُّهم مقرُّون به لأنهم جرَّبوه.اه(١)

وقال أيضا رَجُمُ إِللَّهُ:

وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله؛ فمنها: أنها تقى مصارع السوء، وتدفع البلاء، حتى إنها لتدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي: «وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدُفَعُ عَنِ البلاء، حتى إنها لتدفع عن الظالم، قال إبراهيم النخعي: «وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدُفَعُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَظْلُومِ» (٢)، وتطفئ الخطيئة، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتفرح القلب، وتوجب الثقة بالله، وحسن الظن به، كما أنَّ البُخل سوء الظنَّ بالله، وتُرغم الشيطان، يعنى الصدقة، وتزيّي النفس وتنمّيها، وتحبّب العبد الى الله وإلى خلقه، وتستر عليه كل عيب ،كما أن البخل يغطى عليه كل حسنة، وتزيد في العمر، وتستجلب أدعية الناس ومجبتهم، وتدفع عن البخل يغطى عليه كل حسنة، وتزيد في العمر، وتستجلب أدعية الناس ومجبتهم، وتدفع عن صاحبها عذاب القبر، وتكون عليه ظِلًّا يوم القيامة، وتشفع له عند الله، وتُهوّن عليه شدائد الله، وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصى عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. اهر(٣)

(١) الوابل الصيب ص٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ح: ٣٠٨١.

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين ص ٢٥٤.

## المَعْلَمُ الثامن: التوبة إلى الله سبحانه، وترك الذنوب والمعاصي.

ما حلَّ بالشرية من وباء عظيم، وداء جسيم، إلا بسبب معاصيهم ومخالفة أمر ربهم؛ فإنَّ المعاصي والذنوب، سلاّبة للنعم جلاّبة للنقم، تُورِث أنواعاً عظيمة من الفساد، وتُحِلُ أنواعاً من الشرور والفتن والمصائب في العباد والبلاد.

قال الله عَنْ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ قَالَ الله عَنْ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اللَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الرعد: ٤١].

قال ابن كثير يَخْلَقْهُ: يَبْتَلِيهِمْ بِنَقْصِ الْأَمُوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اخْتِبَارًا مِنْهُ، وَمُجَازَاةً عَلَى صَنِيعِهِمْ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أَيُ: عَنِ الْمَعَاصِي، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ عَلَى صَنِيعِهِمْ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الْأَعْرَافِ: ١٦٨].اهـ(١)

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمُّ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمُّ يَقُدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ»(٢).

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَبِي عَبْلَةَ يَعْلِللهُ: «دَحُلْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ، وَكُنْتُ لَهُ نَاصِحًا، وَكَانَ مِنِي مُسْتَمِعًا، فَقَالَ: " يَا إِبْرَاهِيمُ بَلَغَنِي أَنَّ مُوسَىٰ قَالَ: " إِلْهِي، مَا الَّذِي يُخَلِّصُنِي مِنْ عِقَابِكَ، وَيُبَلِّغُنِي رِضُوانَكَ وَيُنْجِينِي مِنْ سَحُطِكَ؟ قَالَ: الإسْتِغْفَارُ اللَّسَانِ، وَالنَّدُمُ بِالْقُلْبِ، وَالتَّرُكُ بِالْجُوَارِحِ»(٣).

وَلَمَّا اسْتَسَقَى عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ وَ بِالْعَبَّاسَ بَنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَهِ الْهَبَّاسُ وَ الْهَ (اللهُمَّ إِنَّهُ لَمُ يَنْزِلُ بَلَاءٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا يُكْشَفُ إِلَّا بِتَوْبَةٍ)(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٢/٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود، ح: ٤٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة، ح: ٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، ح: ٧٢٧.

قال ابن القيم رَحِّللَّهُ: وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ: أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ، فَمَا زَالَتُ عَنِ اللَّهُ الْعَبُدِ نِعُمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا نَزَلُ بَلَاهُ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ.

وَقَدُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [سُورَةُ الشُّورَى: ٣٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [سُورَةُ الْأَنْفَالِ: ٣٥]، فَأَخْبَرَ اللّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ نِعَمَهُ الَّتِي أَنْعَمَ كِمَا يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [سُورَةُ الْأَنْفَالِ: ٣٥]، فَأَخْبَرَ اللّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ نِعَمَهُ الَّتِي أَنْعَمَ كِمَا يَعْيَرُ مَا بِنَفْسِهِ، فَيُعَيِّرُ طَاعَةَ اللّهِ بِمَعْصِيتِهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِهِ، عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هُو الَّذِي يُعَيِّرُ مَا بِنَفْسِهِ، فَيُعَيِّرُ طَاعَةَ اللهِ بِمَعْصِيتِهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِهِ، وَأَسَبَابِ سُخُطِهِ، فَإِذَا غَيَّرَ عَلَيْهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. فَإِنْ عَيَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِالْعَافِيَةِ، وَالذُلُّ بِالْعَزِّ.اهِ (١)

قَالَ قَتَادَةَ كَلِيْلَهُ فِي قَوْلِهِ عَرَّقِلَ : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ النَّاسَ عِمَا شَاءَ مِنْ آيَةٍ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ، أَوْ يَذُكُرُونَ، أَوْ يَرْجِعُونَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ ﴾ (٢). الْكُوفَةَ رَجَفَتْ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ ﴾ (٢).

وَقَالَ النَّعْمَانُ بَنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ وَلِيَّهِ: «إِنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ السَّيِّبَاتِ فِي وَقَالَ النَّعْمَانُ بَنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ وَلِيَّهِ: «إِنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ السَّيِّبَاتِ فِي وَقَالَ النَّعْمَانُ بَنُ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ وَلِيَّهِا: «إِنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ السَّيِّبَاتِ فِي وَمَانِ الْبَلَاءِ»(٣).

وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّاسَ، وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ، فَحَطَبَ عُمَرُ عَلَى النَّاسَ، فَقَالَ: «أَحْدَثُتُمْ، لَقَدْ عَجِلْتُمْ، لَئِنْ عَادَتُ لَأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ» (١٠).

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لابن القيم ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره، ٤ / ٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ابي الدنيا في العقوبات، ح: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ح: ٨٣٣٥؛ والبيهقي في السنن الكبير، ح: ٦٤٤٨.

اصطفَقَتِ السُّرُرُ: اضطربَت واهتزّت.

وَفِي سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ (٤٤٩هـ) وَقَعَ وَبَاءٌ عَظِيمٌ بِبَغُدَادَ وَالْأَهُوَازِ وَأَعُمَا لِهَا وَأَذُرَبِيجَانَ وَبِوَاسِطٍ وَالنِّيلِ وَالْكُوفَةِ وَطَبَّقَ الْأَرْضَ بِحَيْثُ حَلَتُ أَكْثَرُ الدُّورِ وَلَمْ يَسَلَمُ إِلَّا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ؛ فَتَابَ النَّاسُ، وَتَصَدَّقُوا بِأَكْثَرِ أَمُوا لِهِمْ، وَأَرَاقُوا الْحُمُورَ وَكَسَرُوا الْمَعَازِفَ وَتَصَاحُوا، وَلَيْمُوا الْمَسَاجِدَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (١).

# المَعْلَمُ التاسع: مجانبة اللَّعب واللَّهو، والتَّنزُّه عن الضَّحك والسُّخريَّة.

فمقارفة مثل هذه السفاسف، والترهات، زمن المحن والأزمات، وحين نزول العذاب والعقاب، دليل على قسوة القلوب، ومرض النفوس، ودليل على خِفَّةِ العقل، وسفَهٍ، وطيشٍ، وقلَّة مروءة.

قال قَتَادَةُ: «عَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَسْوَةَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَتَضَعُضَعُوا لِعُقُوبَةِ اللَّهِ، بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، لَا تَعَرَّضُوا لِعُقُوبَةِ اللَّهِ بِالْقَسْوَةِ، فَإِنَّهُ عَابَ ذَلِكَ عَلَىٰ قَوْمٍ قَبْلَكُمْ»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ٥ / ٧٤١ – ٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي حاتم في التفسير، ح: ٧٢٨١.

وقال الله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهُلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُومُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ فِلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا اللّهُ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا اللّهُ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ا

وقال الله عَلَيْكَة: ﴿ وَلَقَدُ أَحَذُنَاهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّمِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [المومنون: ٧٦].

فهذا الوباء ما هو إلا آية من آيات الله سبحانه يخوف الله جل وعلا بها العباد، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا ثُرُسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴾ [ الإسراء: ٥٩ ]. ولما خسفت الشمس على عهد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِجَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عَادَهُ» (١).

وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»(٢).

وَقَدُ رُوِيَ «أَنَّ عُمَرَ عَسَّ الْمَدِينَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ فَلَمْ يَجِدُ أَحَدًا يَضُحَكُ، وَلَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِي مَنَازِهِمْ عَلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يَجِدُ سَائِلًا يَسْأَلُ، فَسَأَلُ عَنْ سَبَبٍ ذَلِكَ، فَقِيلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ح: ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ح: ١٠٤٤.

لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ السُّؤَّالَ سَأَلُوا فَلَمْ يُعُطُوْا فَقَطَعُوا السُّؤَالَ، وَالنَّاسُ فِي هَمِّ وَضِيقٍ، فَهُمْ لَا يَتَحَدَّثُونَ وَلَا يَضْحَكُونَ»(١).

هكذا كان حال السلف ولي من الخوف والوجل عند حلول الآيات، والاستكانة والتضرع الى الله بحانه، وانظر إلى حال أكثر الناس اليوم يرسل الله بَرَافِي عليهم الآيات من كل جانب تخويفا، وهم في غمرتهم ساهون، ويضحكون ويلعبون، ويسخرون ويستهزؤون، وللمعاصي والذنوب يجترحون ويقترفون، وفي أعراسهم بالغناء والتبرج والاختلاط والمسكرات يسهرونن وعليها يبيتون، فما استكانت قلوبهم لربهم جلَّ وعلا وما يتضرعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

# المَعْلَمُ العاشر: بثُ روح التَّفاؤل، ونشرُ الأمل، والكلامِ الطَّيّب.

بثُ روح التَّفاؤل، ونشرُ الأمل، والكلامِ الطَّيَّب، منهج الأنبياء في زمن الأزمات، ووقت الشدائد.

فَفِي غَزُوةِ الْأَحْرَابِ لَمَّا اشْتَدَّ الْبَلاءُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ نَافَقَ نَاسُ كَثِيرٌ وَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ قَبِيحٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْبَلاءِ وَالْكَرْبِ جَعَلَ يُبَشِّرُهُمْ وَيَقُولُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَةِ وَالْبَلَاءِ، فَإِنِي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آمِنًا، وَأَنْ يَدُفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَفَاتِحَ الْكَعْبَةِ، وَلَيُهْلِكَنَّ اللهُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٢).

\_

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، ٦٩/١. وقال ابن كثير: وَهَذَا الْأَثَرُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ، لَكِنَّ ذِكْرَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ مُشْكِلِّ؛ فَإِنَّ مِصْرَ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامُ الرَّمَادَةِ بَعْدَ سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، أَوْ يَكُونَ ذِكْرُ مُشْكِلِّ؛ فَإِنَّ مِصْرَ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامُ الرَّمَادَةِ وَهُمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.اه

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبير، ح: ١٧٩٢٠.

فمن معالم الهدى التي يهتدي بما أهل الايمان والتقي عند الفتن والشدائد: الشعور بالتفاؤل الذي يولد الهمة، ويبعث في القلوب عزيمة وقوة، ويجدِّد النشاط في الأبدان ويولد أفكارا إيجابيه، الواجب على المسلم أن يترك أسلوب التخويف والتهويل، ونشر اليأس والقنوط؛ لأن اليأس والقنوط من صفات أهل الكفر والضلال، والعياذ بالله؛ قال جل وعلا: ﴿ إِنَّهُ لَا يَيّأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [ يُوسُفَ: ٨٧]، ويقول المولى جل وعلا: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَمْحَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ [ الحجر: ٥٦].

وَعَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ طِيْقِهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِمًا، فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ؛ فَقَالَ: مَا الْكَبَائِرُ؟؛ فَقَالَ: الشِّرُكُ بِاللهِ، وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ»(١).

وتدبر في حال النبي ﷺ حينما كان مختفيا في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق ﷺ فَجَعَلَ أَبُو بَكُرٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، يَجْزَعُ أَنْ يَطَّلع عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَكِّنه ويَثبِّته: (ايَا أَبَا بَكُرٍ، مَا ظُنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا) (٢)، وَيَقُولُ له: لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا.

ومثله حال كليم الله موسى عُلْكَا وأصحابه حينما أدركهم فرعون وجنده، قال الله عَرَقِلَ: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ \* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهُدِينِ
﴾ [ الشعراء : ٢٦، ٦٦].

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن زمن الشدائد؛ فلا يجعل مسالك اليأس تتسلل إلى نفسه، أو أن تُعَشِشَ في ثنايا وزوايا قلبه، فلا تضعف قواه ولا تخورُ عزائمه، بل يكون متفائلا مستبشرًا خيرًا، يتوقع المسرات في أحلك الظروف، ويرجو السعادة في أوقات الحزن، ويجد

<sup>(</sup>١) أخرجه: البزار في مسنده، كما في الزوئد، ح: ١٠٦، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ح: ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري، ح: ٤٦٦٣، مسلم، ح: ٢٣٨١.

الشفاء عند أشد البلاء، ويبصر الفرج من الله عند اشتداد الكربة، فيحسن الظنَّ بالله تعالى، ويعلم أن الله عَبِّلَكُمَّ بيده مقادير الأمور، وأنه سبحانه وحده سيكشف الضرَّ الذي نزل بالأمّة، ويجعل بعد العسر يسرًا، وبعد الضيق فرجًا، وبعد الحزن سرورًا. قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحُزُنُ عَلَيْهِمُ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمُكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحُزُنُ عَلَيْهِمُ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمُكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ عُسِنُونَ ﴾ [ النحل: ١٢٨، ١٢٧ ].

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ،: «لَوْ أَنَّ الْعُسْرَ دَخَلَ فِي جُحْرٍ لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّىٰ يَدُخُلَ مَعَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ،: «لَوْ أَنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٦]»(١).

# المَعْلَمُ الحادي: تركُ الشَّائعات، والحذرُ من إفشاء الأخبار.

من معالم الهدى زمن انتشار الوبا: لزوم الصمت وترك إشاعة الأخبار، ومن المزالق الخطرة ما يقع فيه كثير من الناس عند الأزمات والشدائد من التسارع في تلقف المعلومات والأخبار، ونشرها وإفشائها، بغض النظر عن مصدرها، ومن غير تحقق في صحتها ودقّتِها، ولا في ما ينتج عنها من مخاطر وعواقب سيئة على الأفراد أو المجتمعات، وما هي أغراض مَن نشرَها وأهدافهم، فمثل هذه الظواهر السِّلبية تُحدِث في المجتمع اضطرابا وخوفا ورعبا، وينتج عنها مخاطر حسيمة على الدين والعقيدة، وعلى البلاد وأهلها، وعلى الأمن والاستقرار.

قال الله عَنَّوَلِنَ فِي صفات المنافقين: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [ النساء: ٨٣ ].

قال الضَّحَّاكُ رَحْمَاتُهُ: «أذاعوا به يقول: فشوه وسعوا به، وهم أهل النفاق»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة، ح: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره، ح: ٥٦٨٤.

قال السّعديُّ وَهُلِللهُ: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرّته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه.اه (۱)

وَقَالَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِيلَ وَقَالَ (٢).

قال ابن كثير رَحِّلِللهُ: أَيُ الَّذِي يُكُثِرُ مِنَ الْحَدِيثِ عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّت، وَلَا تَدبُّر، وَلَا تَبيُّن.اه<sup>(٣)</sup>

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئُسَ مَطِيَّة الرَّجُلِ زَعَمُوا عَلَيْهِ» (٤).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اكَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلّ مَا سَمِعَ)(٥).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري، ح: ١٤٧٧؛ مسلم، ح: ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو داود، ح: ٤٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه: مسلم في المقدمة، ح: ٥.

وقد أَخبَرَنا نبيُّنا مُحَّد عَلَيْ فيما رآه من أحوال الآخرة أنه رأى: «الرَّجُلَ الذِي يَغَدُو مِنُ بَيْتِهِ، فَيَكُذِبُ الكَذْبَةَ تَبَلُغُ الآفَاقَ يُشَرِّشَرُ شِدُقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

وهذا الذي أخبر به الصادق المصدوق عَلَيْ يقع فيه كثير من الناس اليوم من خلال ما يتداولونه وينشرونه من أخبار وأحكام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ ما يُنشَر فيها أقاصي الأرض، ويشيع في أكثر المعمورة، وإذا مُحِّصَ الخبرُ تبيَّن أنَّه كذبِ واختلاق، ومحضُ افتراء.

وانظرُ في أحوال الناس اليوم وصنعيهم مع هذا الوباء الخطير كم أشاعوا من أخبار كاذبة، وأذاعوا من أنباء فاسدة، فالواجب على المسلم أن يعي وتنفطن لمثل هذه المسالك المعوجَّة، وليننأ بنفسه عنها، وليلزمُ بيته، وليتقِ الله ربه عَرَقِلَ.

المَعَلَمُ الثاني عشر: الالتزامُ بتعليمات الجهات الرَّسمية، وفتاوى الهيئات واللِّجان العلميَّة.

قال الله عِنَافِيَّة: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ وَلَوْلًا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. [ النساء: ٨٣].

قال السُّدِّيِّ رَحِّلَتُهُ: ﴿ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾؛ إِلَى أُمِيرِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ هُوَ بِهِ ﴾ إِلَى أُمِيرِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ هُوَ بِهِ ﴾ إِلَى أُمِيرِهِمْ حَتَّى يَتَكَلَّمَ هُوَ بِهِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري، ح:٧٠٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره، ح: ٥٦٨٨.

وقال قَتَادَةَ يَخِلَلْهُ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾: إِلَى عُلَمَائِهِمْ)(١).

قال السَّعديُّ وَعَلِيَهُ: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.اه (٢)

فالعاقل من يُدرِك الأمور بعقله وبصيرته، يلزَمُ الهدوء والسكينة والاعتدال، وأما الجاهلُ والعجول فتراه دومًا مندفِعًا بعاطفته مستعجلًا في إبداء رأيه، مضطربًا عند النوازل، مُعجبًا بقيله، مُنتقِصًا من أهل العلم والمعرفة، لا يرى لهم حقًا ولا منزلةً، زاعمًا أنّه الْمُتكلِّم في مصالح الأمة، الفاهمُ لواقعها، وأنّه الأحقَّ بقيادة السفينة، قَالَ عَبُدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ: "إِنّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَأُمُورٌ مُشْبِهَاتٌ، فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ فَتَكُونُ تَابِعًا فِي الْحَيْرِ حَيْرٌ مِنَ أَنْ تَكُونَ رَأُسًا فِي الشَّرِ» (٣).

فليحذر المسلم أن يتعدى حدود الشرع، أو يخوض فيما لا قِبَل له من قضايا الأمة، فيَفْتَاتَ على مَن ولاه الله أمره، ولا سيما ذوو الرأي والريادة ومن هم في مقام الرئاسات والتوجيه وذوي الشأن، وإن كان ذا رأي وعلم فلا يتعجَّل في إعطاء رأي، أو إبداء حكم، أو تفسير حال؛ بل قد لا يلزمُه ذلك كله، فما كُلُّ رأي يُجهر به، ولا كُلُّ ما يُعلَم يُقال، ولا كُلُّ ما يَصلُح للقَوْل يُقال عند كل أحد.

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره، ح: ٥٦٨٩.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف، ح: ٣٧١٨٨.

وتأمَّل صنيعَ عمرَ الفاروقِ المحدَّث المُلهَم عَلَيْهُ حينَما: ﴿ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدُ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخُطَّابِ لابُنِ عَبَّاسِ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمُ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَد وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَد حَرَجْتَ لِأَمْرِ، وَلا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَىٰ أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهم، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاس، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ، فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحُ عَلَىٰ ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالْهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً؟ نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتُ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، فَجَاءَ عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْض حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ"، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ"(١).

(١) أخرجه البخاري، ح: ٥٧٢٩.

المَعَلَمُ الثالث عشر: عدمُ التَّعرض للوباء، وطلبُ المعافاة، ولزومُ الحجرِ المنزليّ.

على المسلم أن يطلب السلامة والعافية، ولا يجوز له أن يتعرض للبلاء، فإنه لا يدري أي أيصبر عليه أم يتسخط؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ أيضبر عليه أم يتسخط؟، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُلِيقُ»(١). يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ»(١).

كما نهى النّبِيُّ عَلَيْ عن تمنّي لقاءِ العدو؛ فقال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ النّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ اللهُ الل

والوباء من البلاء، وهو عدو لابن آدم؛ فلا يجوز للمرء أن يتعرض له، بتردده على والوباء من البلاء، وهو عدو لابن آدم؛ فلا يجوز للمرء أن يتعرض له، بتردده على مجامع الناس؛ فقد نهي النّبيُ عَلَيْهِ عَن الإقدام عليه؛ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «الطَّاعُونُ رِجُزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلْرُضٍ، فَلَا تَذْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِمَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» (٣).

قال الحافظ ابن عبد البر رَخِمْلَتُلْهُ:

وَقَدُ أَحْكَمَتِ السُّنَّةُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا مَا قَطَعَ وُجُوهَ الِاخْتِلَافِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُدِمَ عَلَىٰ مَوْضِعِ طَاعُونٍ لَمْ يَكُنُ سَاكِنًا فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قَدُ نَزَلَ فِي وَطَنِهِ وَمَوْضِعِ عَلَىٰ مَوْضِعِ طَاعُونٍ لَمْ يَكُنُ سَاكِنًا فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِرَارُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قَدُ نَزَلَ فِي وَطَنِهِ وَمَوْضِعِ سُكُنَاهُ.اه (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي، ح: ٢٢٥٤، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ح: ومسلم، ح: ١٧٤٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري، ح: ٣٤٧٣، ومسلم، ح: ٢٢١٨.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ٢٥١/٨. وانظر أيضا: التمهيد ٢١٢/٦.

وقال ابن القيم رَجُ اللهُ:

وَفِي النهي عن الذهاب إلى الأماكن التي بما الأوبئة والطواعين، حِكَمٌ جليلةٌ منها:

- ◄ جَنُّبُ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِيةِ وَالْبُعْدُ مِنْهَا.
- ◄ الْأَخْذُ بِالْعَافِيَةِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.
- ✔ لِكَيْلًا يَسْتَنْشِق الْإِنْسَانُ الْهُوَاءَ الَّذِي قَدْ عَفِنَ وَفَسَدَ فَيَمْرَضَ.
- ✓ لِكَيْلَا يُجَاوِرُ الإنسَانُ الْمَرْضَىٰ الَّذِينَ قَدُ مَرِضُوا بِذَلِكَ فَيَحْصُلَ لَهُ بِمُجَاوَرَهِمْ مِنْ
   جنسِ أَمْرَاضِهِمْ. وَقَدْ جَاءَ فِي الأَثْرِ: «إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ» (٢). وَالْقَرَفُ مُدَانَاةُ
   الْوَبَاءِ، وَمُدَانَاةُ الْمَرْضَى.
- حَمْيَةُ النُّقُوسِ عَنِ الطِّيرَةِ وَالْعَدُوى فَإِنَّهَا تَتَأَثَّرُ عِمِمَا، فَإِنَّ الطِّيرَةَ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ عِمَا، وَإِلَّهُ وَالنَّهُي عَنِ التَّعَرُّضِ لِأَسْبَابِ
   وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي النَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِأَسْبَابِ
   التَّلَفِ(٣).

(٢) أخرجه أبو داود، ح: ٣٩٢٣، وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٤/٣٩.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم بتصرف، ٤١٠٤، ٤١.

# المَعْلَمُ الرَّابِعِ عشر: ما يجِبُ فعلُه مَن ابْتُلي بَعذا الوَبَاء.

فمن قدر الله جل وعلا عليه أنه ابتلي بمثل هذا الوباء وأصابه هذا الفيروس فعليه أن يراعى جملة من الأمور المهمة تجب في مثل هذه الحال، وألخصها في الآتي:

#### أولا: الصبر على قضاء الله تعالى والرضا بما قدَّره.

فيجب على المؤمن أن يصبر على قضاء الله وقدره، وأن يرضى بحكم الله جل وعلا عليه، ويحتسب الأجر عند الله عَرَقُلَ، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطئه لم يكن ليصيبه، رُفعت الأقلام، وجفّت الصُّحف، ويوقن أن الناس لو اجتمعوا إنسهم وجنهم على أن يدفعوا عنه هذا البلاء ما دفعوه، وأن يعلم أن ما أصابه هذا خير له، فلا يتسخط ولا يجزع؛ بل يحمد الله على كل حال.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ، صَبَرَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (۱).

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ وَقَالَ البَّكَ السَّخَطُ» (٢).

#### ثانيا: سؤال الله تعالى ودعاؤه.

بالاستكانة إلى الله جل وعلا، والتضرع والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والانكسار بين يديه، والافتقار إليه، والالحاح عليه برفع هذا البلاء، فالله سبحانه جل وعلا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، ح: ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، ح: ٢٣٩٦، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ"، وقال الألباني: حسن صحيح.

يحب الملحين الخائفين الراجين رحمته الطامعين في عفوه وكرمه، قال الله تعالى: ﴿ وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ الأعراف: ٥٦ ].

وقال الله عزَّ شأنه: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَهِّمِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَقَالَ الله عزَّ شأنه: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ﴾ [ الإسراء: ٥٧ ].

وهو عَلَيْ وتقدّست أسماؤه يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف عنه السوء ويرفع عن بلواه؛ بل جعل ذلك من دلائل توحيده، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ أُمَّنَ يُجِيبُ الْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجُعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النمل: ٢٦ دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجُعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النمل: ٢٦ ]، وقال المولى جل وعلا: ﴿ وَإِنْ يَمُسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُو وَإِنْ يَمُسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ﴾ [ الانعام: ١٧،

و تأمَّل تضرَّع نبي الله أيوب عَليَهِ لربه ومولاه، وتوسل إليه بأسمائه الحسني لرفع الضرعنه؛ قال تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

قال ابن القيم وَعُلِللهِ: جُمِعَ في هذا الدُّعَاء بين حقيقة التَّوْحِيدِ، وإظهار الفَقْرِ والفَاقَةِ إلى ربَّهِ، وَوَجُودِ طَعُمُ المِحبَّةِ في التَّمَلُّقِ لَهُ سُبُحَانَه، والإقرارِ لَهُ بِصِفَةِ الرَّحْمَةِ، وأنَّه أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، والتَّوْسُلُ إليه بصفاته سبحانه، وشِدَّةِ حَاجَتِهِ هُوَ وَفَقْرِه، وَمَتَى وَجَدَ الْمُبْتَلَى هذا كُشِفَتُ بَلُواهُ، وقد جرّب أنه من قَالْهَا سبع مَرَّات وَلا سِيمَا مَعَ هَذِه المُعرِفَة كشف الله ضره.اه (۱) ثالثا: حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.

فالعبد مؤمن إذا أصيب بهذا الوباء عليه أن يحسن الظن بربه جل وعلا، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرد به شرًا، وإنما أراد به خيرا، فهذا الوباء إنما هو رحمة من رحمات الله

<sup>(</sup>١) الفوائد ص٢٠١.

سبحانه، يرحم به عباده المؤمنين، ليكتب لهم به أجر الشهداء، ويعليهم منازل الأتقياء الأصفياء.

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرِنِي «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرِنِي «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهُ بَعْلَمُ أَنَّهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» (١).

فيا عبد الله يا من أصبت بهذا الوباء وبهذا الفيروس، اصبر على ما أصابك واحتسب الأجر، وأعلم أنه إذا جاءتك منيتك وأنت على هذه الحال فإنك من الشهداء، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم»(٢).

#### رابعا: اعتزال الناس، واتخاذ التدابير الوقائية، ولزوم الحجر الصِّحِي.

والواجب على من أصابه هذا الوباء أن يعتزل الناس أولا، وأن يتخذ التدابير الوقائية التي تمنع انتقال هذا الوباء إلى غيره من الناس، وليبدأ بأهله، فلا يقرب أحدًا ويعتزلهم، لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح»(٣).

ولقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لأ عَدُوى وَلاَ طِيرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المِجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري، ح: ٣٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري، ح: ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري، ح: ٥٧٧١؛ مسلم، ح: ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري، ح: ٥٧٠٧.

وَكَانَ فِي وَفْدِ تَقِيفٍ رَجُلٌ جَحُذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدُ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ»(١).

قال شيخ الإسلام رَخْلَلُلهُ:

وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذَمَى مُخَالَطَةُ النَّاسِ عُمُومًا وَلَا مُخَالَطَةُ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَعَلَىٰ وُلَّاةِ الأَمُورِ مَنْعُهُمْ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ هَمُّ، بَلْ يَكُونُونَ فِي مَكَان مُنْفَرِدٍ هَمُّمُ وَخَوُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَتُ الأُمُورِ مَنْعُهُمْ مِنْ مُخُالَطَةِ النَّاسِ هَمُّ، بَلْ يَكُونُونَ فِي مَكَان مُنْفَرِدٍ هَمُّ وَخَوُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَتُ بِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ وَخُلَفَائِهِ وَكَمَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ، وَإِذَا امْتَنَعَ وَلِيُّ الْأَمْرِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ امْتَنَعَ الْمُعَدُومُ أَيْمَ بِذَلِكَ. اه (٢)

ثم إنه يجب عليه الذهاب إلى المستشفى، ولا يستهِنُ بشأن الوباء، فإنه إن تسبب في إمراض غيره ومات، فيخشى عليه أن يكون متسببا في قتله، وقد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حق مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا: «مَنْ أَكُلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»(٢).

فإذا منع النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل من شهود الجماعات في المساجد حتى لا يؤذي عباد الله برائحة البُصَلَ وَالثُّومَ، فكيف الأمر والحال بمن يحمل فيروسات قاتلة وفتاكة، فلا شك أنه من أعظم الأذى والضرر، وهو أولى بالحجر من آكل الثوم والبصل.

كما يجب عليه أن يدع الحركة والخروج، فقد نهي النبي ﷺ عن الفرار من الطاعون، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونُ رِجُزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم، ح: ٢٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبري ٥/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم، ح: ٥٦٤.

كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهُ اللهُ ال

قال ابن القيم: يَجِبُ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ السُّكُونُ وَالدَّعَةُ، وَتَسْكِينُ هَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ،...، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي فِيهِ التَّقَلُّلُ مِنَ الْحَرَّكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْفَارُ مِنْهُ لَا مُوجِبَ الْأَخْلَاطِ،...، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي فِيهِ التَّقَلُّلُ مِنَ الْحَرَكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْفَارُ مِنْهُ لَا مُوجِبَ لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتِسْلَامِهِ لِقَضَائِهِ.اهُ (٢)

استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، اللهم اصرف عنا شرَّ الأمراضِ والأوبئةِ والاسقام، وارفع عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين الغلا والوبا، والربا والزنا، والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن. واكشِفُ عنّا البُلاءَ وارفع الضُّرَّ واللَّأُواء؛ فإنه لا كاشف ولا رافع لها غيرك، ولا إله سواك.

هَذَا مَا أَمْكَنَ جَمْعَهُ، والفَضَلُ للهِ وَحْدَهُ؛ فَلَهُ الحَمَدُ وَالشُّكُرُ عَلَىٰ تَوفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَسْأَلُهُ الْمَوْيِدَ مِنْ فَضَلِهِ وعَطَائِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقُصِيرَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ سَمِيعٌ الْمَوْيِدَ مِنْ فَضَلِهِ وعَطَائِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقُصِيرَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ سَمِيعٌ الْمَوْيِدَ مِنْ فَضَلِهِ وعَطَائِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِي الخَطَأَ وَالتَّقُصِيرَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ سَمِيعٌ مَعْمِيثٍ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخاري، ح: ٣٤٧٣، ومسلم، ح: ٢٢١٨.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٤٠/٤.